# مسألة في الذبائح على القبور وغيرها

تأليف:

الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الشهير بالصنعاني

حققها وخرج أحاديثها: عقيل بن محمد بن زيد المقطري

راجعها فضيلة العلامة:

مقبل بن هادي الوادعي

دار بن حزم

مكتبة دارالقدس

# مقَدّمة

# مقبل بن هادي الوادعي بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فقد اطلعت على إجابة العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الأمير فيما يتعلق بالذبح لغير الله ومن بينها ما يسمى بالهَجَر وما أكثر ما يسأل عنه إخواننا اليمنيون لأنهم المبتلون بذلك .

والذبح عند شخص من أجل طيبة نفسه منكر محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حدث خصام بين غير واحد من الصحابة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخطئ أن يذبح عند من أخطأ عليه فعلى مشايخ القبائل الذين يحكمون بذلك أن يتوبوا إلى الله ، وأقبح من هذا أن يحكم به الحاكم الشرعي التابع لوزارة العدل وإنها لفاقرة للدين أن يحكم بغير ما أنزل الله في محكمة شرعية ، وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( لعن الله من ذبح لغير الله )) وبحمد الله قد تكلمنا على هذه المسألة في المخرج من الفتنة وذكرنا بعض الحوادث التي حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخطئ أن يذبح عند من أخطأ عليه .

فإن قال قائل إننا إذا لم ونحكم بينهم بهذا سيتقاتلون ، فالجواب : أنك تدعوهم إلى العفو فإن أبوا فإلى الصلح فإن أبوا فإلى الحكم الشرعي فإن أبو من تحكيم الكتاب والسنة فدعهم يتقاتلوا وليسوا نقصاً على الإسلام والفتنة بينهم بسبب ذنوبهم .

وأخيراً فإني أسأل الله أن يثيب الإمام محمد بن إسماعيل الأمير على هذه الفتوى المباركة ويثيب أخانا أبا عبد الرحمن الشيخ عقيلاً على إخراج هذه الفتوى للمسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .

والحمد لله رب العالمين .

أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي

# ترجمة مختصرة للإمام الصنعاني

# اسمه ونسبه

هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن إدريس بن علي بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن على بن أبى طالب .

وهو مشهور به (( الأمير الصنعاني )) ، ويطلق على عائلته : عائلة الأمير .

# مولده ونشأته:

ولد رحمه الله بكحلان – وهي مدينة جبلية تقع في الشرق الشمالي من مدينة حجة ، وينسب رحمه الله إليها فيقال : الكحلاني – في ليلة الجمعة منتصف جمادي الآخرة سنة ( ٩٩ ه ه ه ) ، تسعة وتسعين وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام . ثم خرج به والده إلى صنعاء عام (١٠٧ه ه ) ، فنشأ بها . وتعهده والده بالعلوم والتربية الحسنة وإيصاله إلى الفضلاء من أهل العلم حتى تخرج على أيديهم عالماً فاضلاً . وأبوه كان من الفضلاء الزاهدين في الدنيا ، الراغبين في العمل ، له شعر جيد – كما قال الشوكاني رحمه الله – .

#### مشائخه:

ذكر الشوكاني رحمه الله - في البدر الطالع - أربعة من مشائخه بصنعاء وهم :

السيد العلامة : زيد بن محمد بن الحسين .

١- السيد العلامة: صلاح بن الحسين الأخفش.

٢ – السيد العلامة : عبد الله بن علي الوزير .

٣- القاضي العلامة : علي بن محمد العنسي .

فلعلّ الشوكاني اقتصر على المشاهير من مشائخ ابن الأمير ، وإلا فقد ذُكر للصنعاني غير هؤلاء من لمشائخ .

ففي ترجمة ابن الأمير في مقدمة (( ضوء النهار )) للجلال أنه أخذ عن :

السيد صلاح بن حسين ، في شرح الأزهار .

١ - زيد بن محمد بن الحسين ، في علوم شتى .

٢- السيد حالظ هاشم بن يحي الشامي .

٣- الشيخ عبد الخالق بن زين الزجاجي الزبيدي .

ومن مشائخه من التقي بهم أثناء رحلاته إلى أرض الحرمين لأداء فريضة الحج . فمنهم :

١ - طاهر بن إبراهيم بن حسن الكردي المدنى .

- ٢ عبد الرحمن بن أبي الغيث الخطيب .
- ٣- أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي .
  - ٤ محمد بن عبد الله الأسدي .
  - ٥ سالم بن عبد الله البصري.
    - وغيرهم كثير .

#### تلاميذه:

قال الإمام الشوكاني في البدر الطالع (١٣٧/١) :

وقد كَثُر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة ، وعملوا باجتهاده وتظهروا بذلك وقرؤوا عليه كتب الحديث ... ، وله تلاميذ نبلاء علماء مجتهدون ، منهم :

شيخنا عبد القادر بن أحمد .

١ – القاضي العلامة: أحمد بن محمد قاطن.

٧ - القاضى العلامة : أحمد بن صالح بن أبي الرجال .

٣- السيد العلامة: الحسن بن إسحاق المهدي.

٤ - السيد العلامة : محمد بن إسحاق المهدي .

٥ – السيد العلامة: الحسين بن عبد القادر بن علي ، الذي أكمل منظومة بلوغ المرام للصنعاني .

٦-عبد القادر بن أحمد شرف الدين .

٧- ناصر بن الحسين المحبشى .

٨- أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بابن مرتضى الزبيدي .

ومن تلاميذه أبناؤه :

٩ – إبراهيم الأكبر .

• **١ - عبد الله** .

. قاسم

وغيرهم كثير .

رحلاته :

ارتحل إلى مكة المكرمة أربع مرات: الأولى سنة (١١١٦هـ)، والثانية سنة (١١٣٦هـ)، والثالثة (١١٣٤هـ)، والرابعة سنة (١١٣٩هـ).

#### زهده وورعه:

كان رحمه الله مثالاً للعالم الزاهد الورع ، الذي لم يجعل الدنيا أكبر همّه ، بل كان يأخذ منها ما يعينه على مواصلة حياته العلمية ، فاستمع إليه وهو يقول عن نفسه لما بلغ الثمانين من عمره في قصيدته مطلعها :

الحمد كل الحمد للخلاق رب العباد قاسم الأرزاق

إلى أن قال:

حتى إذا شبّ المشيب بعارضي

ألهمتني نشر الحديث وسنة ال ختار حتى أشرقت آفاقي

طلعت بها شمس الحديث فأقشعت لم ابتداع ما لها من راقي

فهدى الإله إلى الحديث جماعة فازوا به إذ وفقوا لوفاقي

ثبتوا على قدم الهدى وجماعة قاموا على ساق لحرب رفاقي

وتشددوا وتهددوا لكنها عادت نكايتهم إلى الإخفاق

رد الإله مكايداً منهم وما رموه للأرواح من إزهاق

إلى أن قال رحمه الله :

وعففت عن أموالهم لا قطعة وعففت عن أموالهم لا قطعة

أو كيلة من أي مخزان فلا أو كيلة من الخزان والسوق

عرضوا على وزارة وولاية فوضل واق

جعل الوزارة والولاية لذتي في العلم ربي صادق الميثاق (١٠)

وقال عن أحد تلاميذه ، وهو ناصر بن الحسين المحبشي :

قرأ علينا في شهارة سبع سنين في عدة فنون ، وأدرك تقوى وورع وحسن حال ثم دخل إلى صنعاء لعله في رجب (١٦٩هه)، وتولى بها القضاء فكرهت له ذلك لما علمناه من أحوال قضاة عصرنا ، وكان حاله قبل ذلك حال المعرضين عن الولايات والاتصال بالملوك فكتبت إليه وقد بلغ سن الستين :

ذبحت نفسك لكن لا بسكين كما رويناه عن طه ويس

ذبحت نفسك والستون قد وردت عليك ماذا ترجى بعد ستين

ذبحت نفسك يا لهفي عليك لقد كنا نعدك للتقوى وللدين

أي الثلاثة تغدو في غداة غد

فواحد في جنان الخلد مسكنه واثنان في النار دار خزي والهون

يأتي القيامَة قد غلت يداه فكن يوم التغابن فيه غير مغبون

۱ – انظر ديوان الصنعاني ص٢٦٣.

٥

الأخرى ففي النار من أقران قارون فنحن نعرف أحوال السلاطين فنحن نعرف أحوال السلاطين فأين صبرك من حين إلى حين ففي الحواميم منه والطواسين ولو أراد أتاه كل مخزون سل التاريخ عنه في الدواوين (۱)

فإن يكن عادلاً فكن وإن يكن فإن تقل أكرهونا كان ذا كذباً وإن تقل حاجة مست فربتما والله وصى به في الذكر في سور قد شد خير الورى في بطنه حجراً ما مات والله جوعاً عالم أبداً

# هل كان الصنعاني رحمه الله متمذهباً بالمذهب الزيدي كما يزعم البعض ؟

لم يكن إمامنا رحمه الله متمذهباً لا بالمذهب الزيدي ولا بغيره ، بلكان من الأئمة المجتهدين الذين يدورون مع الدليل حيث دار ، والدليل على ذلك كتابه (( سبل السلام )) وما به من ترجيحاته لما ظهر له ، وهو مخالف لمذهب الزيدية والهادوية وغيرها .

ورده على المخالفين له وهذه المسائل كثيرة يعرفها من طالع كتابه المذكور .

ولذلك عاش الصنعاني رحمه الله في غربة بين أهله وفي بلده ، وذلك لأنه خالف ما اعتادوه في كثير من الأمور ، حتى قال :

وفي وطني وعند أبي وأمي الأعزاء

غريب بين إخواني وأهلي

فهل نادیت في آذان صُمِّ ولقیت السهام مجن حلمی

دعوت إلى طريقة خير هادي لبست من التصبر خير درع

ولقد كان الحاسدون ناقمين عليه لما أتاه الله من بصيرة ، حتى كانوا يشون به إلى الحكام . وقد سجن مراراً حتى قال أبياتاً لبعض أصحابه وأرسلها إليه من السجن :

أشابه فيه جدي القاسم الرسي وكم فاضل قد صار في حضرة القدس ولا أنني نافست في الملك والكرسي وأبرزتها شمساً على العرب والفرس أردت خلاف الآل عمداً بلا لبس أقلد كالأعمى يقاد بلا حس

وما السجن إلا منحة عند محنة ويوسف والمختار في شعب عامر وما حبسوني أنني جئت منكراً ولكنني أحييت سُنّة أحمد فقال أولو الجهل المركب أنني فإن أصول الآل تأبى بأنني إذا لم يكهن للجتهاد مزية

ومصابيح دياجي المشكل مذهباً في القول أو في العمل عَلَّنا نقفوه نهج السبل ها هنا الحق لزيد بن علي وقد ورد عليه سؤال نصه: أيها الأعلام من سادتنا أخبرونا ما الذي تدعونه من هو المتبوع سمُّوه لنا فإذا قلنا ليحيى قيل لا

۱ - انظر ديوان الصنعاني ص٧٠٤.

 $<sup>^{7}</sup>$  – انظر حواشي العدة :  $^{7}$  .

بل عن الهادي هنا لم نعدل ....إلخ .

وإذا قلنا لزيد قلُتم

فأجابه الصنعاني بقوله:

قد أتيتم بسؤال مشكل لاأرى إشكاله بالمنجلي

حتى قال :

وهم عن نهجه في معزل ويقولون هم زيدية

> بالخلافات لزيد بن على هذه كتبهم ناطقة

قيل هذا شافعي حنبلي إن تبعت النص في مسألة

وإذا قلت حديث المصطفى قلتم المذهب أهدى السبل

> قصروا الحق على مذهبهم ثم ذا المذهب لم يظهر لي

> > ثم يأتي بأمثلة لتناقضهم :

حال تكبير وذا رأي الولى أتراني لو رفعت الكف في

هل ترى أشياخكم تتركني أم يقولون أتى بالمعضل

رفعه الكفين فليعتزل خالف المذهب بالبدعة ف ي

وأن آمل منكم رَشَداً

فبحق الله أوفوا أملى (١) فمن هنا نعلم أن الإمام رحمه الله كان ينكر على المقلدين تقلديهم ، وأنه كان يدعوهم إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى ترك التقليد المذهبي ، فرحمة الله عليه .

# مؤلفاته:

للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة؛ فمنها ماهو مطبوع ومنها ما هو مخطوط.

أما المطبوع:

١ - سبل السلام .

٧- تطهير الاعتقاد .

٣- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد .

٤ - قصب السكر نظم نخبة الفكر .

٥- إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن.

٦- بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحريم ( طبع بتحقيقي ونشرته مكتبة القدس بصنعاء ) .

٧- توضيح الأفكار.

٨ - الثمان المسائل.

٩ - جمع الستيت شرح وذيل أبيات التثبيت .

· ۱- الديوان .

١ – انظر الديوان ص٢٨٢.

- 11- العدة شرح العمدة.
  - 17 كشف الأستار .
- 17 منحة الغفار على ضوء النهار.
  - ١٤- منسك الحج (شعر).
  - ١٥ منظومة بلوغ المرام .
- ١٦ إجابة السائل شرح بغية الآمل .
- ١٧- اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة ( بتحقيقنا ) .
- ١٨ رسالة في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل (بتحقيقنا)
  - 19 القول المجتبى في تتحقيق ما يحرم من الربا ( بتحقيقنا )
    - ٢ رسالة في ربا النسيئة ( بتحقيقنا ) .
- ٧١ استيفاء الاستدلال بتحيم إسبال الثياب على الرجال ( بتحقيقنا ) .

### المخطوطات:

- ١ التنوير شرح الجامع الصغير للسيوطي .
  - ٢ تحقيق عبارات قصص القرآن .
- ٣- التحبير لإيضاح معانى التيسير لابن الدَّيْبَع .
- ٤ بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقود .
  - ٥- إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة.
- ٦- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الألطاف.
  - ٧- إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل .
    - ٨- الإصابة في الدعوات المجابة .
    - ٩ الأدلة الجلية في تحريم النظرإلى الأجنبية .
- ١ ثمرات النظر في علم الأثر . ( عندي صورة من المخطوطة وقد شرعت في تحقيقها ).
  - ١١ حل الأقفال عن ما في رسالة الزكاة للجلال . ( عندي صورة من المخطوطة ) .
    - ١٢ الروضة الندية شرح التحفة العلوية .
    - ١٣- الروض النضير في خطب السيد محمد الأمير .
- ١٤ السيف الباتر في يمين الصابر والشاكر [مختصر من عدة الصابرين ] . ( عندي صورة ن المخطوطة ) .
- ١ المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة في سنن الصلاة والزيدية . ( عندي صورة من المخطوطة ) .
- ١٦ المسائل الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالإعسار . ( عندي صورة من المخطوطة ) .
  - ١٧ الوفاء بأدلة حل بيع النَّساء .
  - -1 اليواقيت في المواقيت . ( عندي صورة من المخطوطة وعازم على تحقيقه ) .
    - ١٩ الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية .

• ٢ - أخذ الأجرة على الصلاة والأذان.

٢١ - إزالة التهمة ببيان ما يجوز من مخالطة الظلمة . (عندي مخطوطتان وقد حققته وسيقدم للطبع قريباً إن شاء الله ) .

كما يوجد نحو ( ٢٧) مخطوطة في مكتبة دار الآثار والكتب ، غير التي سردناها آنفاً .

وهناك مخطوطات أخرى في مكتبة الأوقاف ومخطوطات أخرى في حجة وصنعاء وشبام وغير ذلك من المناطق ، في المكتبات الخاصة والعامة . أسأل الله أن ييسر الحصول عليه ومن ثُمَّ إخراجها .

#### مرضه:

أصيب رحمه الله تعالى بالإسهال ، فطلب له أهله العلاج ، إلا أنه لم يفده شيئاً .

فجيىء له بكتابين : الأول (( الإنسان الكامل )) تأليف الجيلي ، والآخر : (( المضنون به على أهله )) للغزالي ؛ وقد قال عنه الصنعاني : ( ولا أظنه من مؤلفاته ، وإنما هو مكذوب عليه ) .

قال الصنعاني رحمه الله : ( ثم طالعت الكتابين ، فوجدت فيهما كفراً صريحاً ، فأمرت بإحراقهما بالنار وأن يطبخ على نارهما خُبزٌ لي ) ، فأكل من ذلك الخبز بنيَّة الشفاء فما شكا رحمه الله بعد ذلك الأكل مرضاً .

#### وفاته:

توفي رحمه الله بصنعاء في يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف ، وقد دُفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء ، وقد بلغ ثلاثاً وثمانين سنة .

وقد رثاه جماعة من أهل العلم والفضل ، نثراً وشعراً ، فمن ذلك ما قاله تلميذه البار عبد الله بن أحمد بن إسحاق :

أحقاً قضى شيخ الشيوخ محمد وعطل من بدر الكمال منازله

هو الشمس عم البّر والبحر نورها وما ضر ذالك النور من هو جاهله

فمن لكتاب الله والسنة التي وأى نشرها فرضاً فعمت نوافله

ولم يثنه من نشرها عذل عاذل ولم يثنه من نشرها عذل عاذل

تدرع لا مات من الصبر دونها وسمر القنا والمرهفات دلائله

رماح وأسياف من الحجج التي غدت مفحمات كلك خصم يجادله

لعمري لقد أبلى بلاء محمد كان أخير الدهر فيها أوائله

أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يوفقني لخدمة كتب هذا الإمام لتخرج للناس محققة حتى يعم نفعها بين المسلمين ، ويتحقق مقصود هذا الإمام المجدد رحمه الله .

# مسألة في الذبائح على القبور وغيرها

تأليف:

الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الشهير بالصنعاني

حققها وخرج أحاديثها . عقيل بن محمد بن زيد المقطري

راجعها : فضيلة العلامة مقبل بن هادي الوادعي

# مسألة في الذبائح على القبور وغيرها

الحمد لله،

سؤال وصل في غرة جمادي الأولى سنة ١١٧٥: ما يقول مولاي — أطال الله بقاه وجزاه عن الإفادة ما يتمناه — في معنى قوله : ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ (١) هل يؤخذ منه تحريم ما يذبحه أهل الطواغيت مع فصاحة التسمية للفعل كأن يذبح فلان شاة في باب فلان ليرضى عنه عن قبح فعله إليه أو ليجوره من فلان أو ليضبط له فلاناً ف يدعوى يدعيه عليه وكأن يذبح الرعية لبيارق (٢) السلطان إذا مرت بهم تعظيماً لها وطلباً رضى السلطان وخشية من العقوبة وكما يذبح لابن علوان ليدفع عن الذابح قضية أو مكافأة له عن نفع يعتقده الذابح وكما يذبح للعروس تمضي عليه يقول له العامة الخطو فإن ليدفع عن الذابح قضية أو مكافأة له عن نفع يعتقده الذابح وكما يذبح للعروس تمضي عليه يقول له العامة الخطو فإن الله عليه وآله وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات )) (٣) ولا عمل إلا بنية ويلوح من كلام النيسابوري ما يدل على التحريم حيث قال : ولو أن مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بها التقرب إلى غير الله كان مرتداً وذبيحته ذبيحة المرتد هذا لفظه أو معناه ولم أر نصاً لأحد من العلماء فيما قصد به التقرب إلى غير الله مع مصاحبة التسمية للذبح بأن يذبح شاة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقصد التقرب إلى غير الله وعن سألته أنه إذا ذكر اسم الله حال الذبح حل المذبوح على أي وجه سواء قصد بالذبح التقرب إلى الله (٤) أو لا وأن الآية لا تحمل إلا بمعنى الذي ذكره المفسرون من أن المراد ما رفع الصوت باسم الصنم لا غير وأن ذلك يفهم من قوله : ﴿ ولا تأكلوا ممًّا لم يذكر اسم الله عليه ﴾ (٥)

<sup>&#</sup>x27; - سورة البقرة : الآية ١٧٣ .

<sup>° –</sup> البيارق هي الأعلام والرايات .

<sup>&</sup>quot; - أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع وبألفاظ متقاربة ومسلم ( رقم ١٩٠٧) وأبو داود ( رقم ٢٢٠١) والترمذي ( رقم ١٦٤٧) والنرمذي ( رقم ١٦٤٧) والنسائي (٧٥ ، ٣٤٣٧ ، ٥٤) وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث لا يثبت إلا من حديثه .

<sup>· -</sup> هذا ليس بصحيح فإذا ذبح لغير الله فلا تحل الذبيحة وإن ذكر عليها اسم الله وسيأتي كلام الصنعاني على ذلك .

<sup>° -</sup> التسمية على الذبيحة فيها ستة أقوال ذكرها ابن العربي في كتابه أحكام القرآن (ج٢ ص٧٤٩ - ٧٥٠).

الأول : إن تركها سهواً أُكِلَت . وإن تركها عمداً لم تؤكل ؟ قا له في الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة وعيسى وأصبغ .

الثاني : إن تركها عامداً أو ناسياً تؤكل . قاله الحسن والشافعي .

الثالث: أنه إن تركها عامداً أو ناسياً حَرْمَ أكلُها ؟ قاله ابن سيرين وأحمد .

الرابع : إن تركها متعمّداً كُرِه أكلُها ولم تحرم ؟ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من أصحابنا وهو ظاهر قول الشافعي .

الخامس: قال أحمد بن حنبل: التسميةُ شرط في إرسال الكلب دون السهم في إحدى روايتيه.

السادس: قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: يجب أن تعلَّق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التي أسّستها الشريعة. فأما القرآن فقد قال تعالى ك ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ). ( ولا تأكلوا مما لم يذكر يذكر اسم الله عليه ). فبيَّن الحالين وأوضح الحكمية. وقوله: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) نهيٌ محمول على التحريم، ولا يجوز حملُهُ، على الكراهة، لتناوله في بعض مُقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعَّض وهذا من نفيس علم الأصول.

فلمولاي الفصل بإيضاح المسئلة (1) وإيضاح الدلالة على التحريم أو التحليل وإزالة الإشكال ما يتفق ذلك كما في هذه الأمثلة المذكورة وهل له فرق في تقديم الجار والمجرور وتأخيره فإن البقرة: ﴿ ومآ أهل به لغير الله ﴾ (١) وإن المائدة: ﴿ ومآ أهل لغير الله به ﴾ (٢) أم المعنى متحد تطولوا بالإفادة وتحرير الجواب ظهر السؤال انتهى والحمد لله.

وأما السنة فقوله ﷺ في الصحاح: (( ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكُل )). وقال أيضاً ﷺ: (( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكُل )) وقال أيضاً ﷺ: (( وإن وجدت مع كلبك كلباً آخر فلا تأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على الآخر. وهذه أدلة ظاهرةٌ غالية عالية ، وذلك من أظهر الأدلة. وأعجب لرأس المحققين إمام الحرمين يقول في معارضه هذا: ( وذكر الله ) إنما شُرعَ في القرب ؛ والذبح ليس بقُربة.

قلنا هذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعارضه القرآن والسنة ، كما قلنا.

الثاني : أنَّ ذِكْرَ الله مشروعٌ في كل حركةٍ وسكنة ، حتى في خطبة النكاح ، وإنما تختلف درجاته بالوجوب والاستحباب .

الثالث: أنَّ الذبيحة قُربة بدليل افتقارها إلى النية عندنا وعندك ؛ وقد قال الله تعالى : ﴿ لن ينال الله لحومُها ولا دماؤُها ولكن ينالُه التقوى منكم ﴾ فإن قيل المراد بذكر اسم الله بالقلب لأن الذكر يضادّ النسيان ، ومحلُ النسيان القلب ؛ فمحل الذكر القلب . وقد روى البراء بن عازب وغيره ، عن النبي ﷺ : ( اسم الله على قلب كل مؤمن يسمِّي أو لم يسمِّ ) ، ولهذا تجزئه الذبيحة إذا نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من الله سبحانه .

قلنا : الذكر يكون باللسان ، ويكون بالقلب ، والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والنُّصب باللسان فنسخ الله ذلك بذكر الله في الألسنة . واستمر ذلك في الشريعة ، حتى قيل لمالك : هل يسمَّى الله إذا توضّاً ؟ فقال : أيريد أن يذبح ؟ إشارة إلى أن موضع التسمية وموضوعها إنما هو في الذبائح لا في الطهارة .

وأما الحديث الذي تعلقوا به في قوله : اسم الله على قلب كل مؤمن — فحديث ضعيف ، لا تلتفتوا إليه .

وأما الناسي للتسمية على الذبيحة فإنها لم تحَّرم عليه ، لأن الله تعالى قال : ﴿ وإنَّه لفسق ﴾ وليس الناسي فاسقاً بإجماع ، فلا تحرم عليه .

فإن قيل : وكذلك المتعمد ليس بفاسق إن أكلها إجماعاً ، لأنها مسألة اجتهاد إختلف العلماء فيها .

قلنا : قد أجبنا عن هذه النكتة في مسائل الخلاف ، وصرحنا فيه بالحق في وجوه .

أظهرها أن تارك التسمية عمداً لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يترك التسمية إذا أضجع الذبيحة ، لأنه يقول قلبي مملوءٌ من أسماء الله وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر ذلك بلساني ، فذلك يُجزيه ، لأنه قد ذكر الله وعظّمه وإن قال ليس هذا موضع التسمية صريحة ، فإنها ليست بقُربة فهذا يجزيه لكونه على مذهب يصحُّ اعتقادُهُ اجتهاداً للمجتهد فيه وتقليداً لمن قلّده وإن قال: لا أسمي وأي قدر للتسمية ؟ فهذا متهاون كافر فاسق لا تؤكل ذبيحته .

فإنما يتصور الخلاف في المسألة على الصورتين الأوليين ، فأما على الصورة الثالثة فلا تشخيص لها .

والذي نعتمد عليه في صورة النّاسي أن الخطاب لا يتوجَّه إليه لاستحالة خطاب الناسي . فالشرط ليس بواجبِ عليه .

۱ – هكذا وصوابه ( المسالة ) .

# يتلوا الجوال:

أقول هذه المسئلة قد تعرض لها العلامة الموزعي في تفسيره البيان فقال بعد كلام ذكره في معنى الإهلال ما لفظه : إذا تقرر هذا فيحتمل أن يكون المراد من قوله : ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ العموم لكل ما ذبح لغير الله من صنم أو غيره ويحتمل أن يراد به الخصوص وهو ما ذبح باسم الصنم خاصة بدليل قوله : ﴿ وما ذبح على النصب ﴾ (٣) ولأجل هذا اختلف أهل العلم فيما يذبحه الكتابي للكنائس وما يذبحه باسم موسى واسم عيسى عليهما السلام (٤) فمنهم من حلله وقصر التحريم على النصب وإليه ذهب مالك (٥) وأصحابه ، وذهب الشافعي (١) إلى التعميم عملا باللفظ والمعنى . أما اللفظ فلعمومه وأما المعنى فلوجود التعظيم الذي هو علة التحريم حتى أطلق بعض أصحابه التحريم على ما يذبح للسلطان عند استقباله إذا يقصد بذلك التعظيم لا التكريم انتهى كلامه.

وأقول : تحقيق المقام وإيضاح المرام أن التحريم في كل ما سرده السائل – دامت إفادته – وغيرها مما ذكره ما في معناه مبنى على أصلين ثابتين :

الأول: أنه لا يخفى أن الله سبحانه جعل إراقة دماء الأنعام التي خلقها لانتفاع الأنام عبادة يعبدونه بها ويتقربون إليه بنحرها فشرع لهم التضحية بإراقة دمائها قربة يتقربون إليه بها ولذا ذهب أبو حنيفة (٢) وربيعة (٨) والثوري (١) إلى أنها واجبة ، مستدلين بالأمر في قوله: ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ (١٠) والأصل فيه الوجوب ، وإنما اعتذر من لم يقل بالوجوب

<sup>&#</sup>x27; - سورة البقرة : الآية ١٧٣ .

 $<sup>^{1}</sup>$  – سورة المائدة : الآية  $^{2}$  .

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  – سورة المائدة : ا $\tilde{K}$ ية  $^{"}$  .

<sup>· -</sup> في المخطوطة كتبت قوله : ( عليهما السلام ) مختصرة هكذا (عليسلم ) .

<sup>° –</sup> انظر ترجمته في تاريخ خليفة (١/ ٣٤٣ ، ٢/ ٧١٩ ) وسير أعلام النبلاء (ج٨ ص ٤٨ ) ومشاهير علماء الأمصار (١١١٠ ) الحلية (٦/ ٣١٣ ) وترتيب المدارك ( ١/ ٢٠٢ – ٢٠٣ ) صفة الصفوة (٦/ ١٧٧ – ١٨٠ ) والكامل لابن الأثير ( ٦/ ١٤٧) وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٧ – ٢١٣) ومرآة الجنان لليافعي (١/ ٣٧٠ – ٣٧٣ ) والمدارك ( ١/ ٣٠٠ ) والمدارك ( ٣١٠ / ٢) وغير ذلك .

 $<sup>^{7}</sup>$  – انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) والحلية ( $^{9}$   $^{7}$  – ( $^{7}$  ) وتاريخ البخاري الكبير ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) والصغير ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) ومناقب الشافعي للبيهقي وتاريخ بغداد ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) وصفة الصفوة ( $^{7}$  ( $^{9}$  ) وكتاب مناقب الشافعي للرازي . ومعجم الأدباء ( $^{17}$  ( $^{17}$  –  $^{77}$  ) ووفيات الأعيان ( $^{7}$  ( $^{7}$  –  $^{17}$  ) وتهذيب الأسماء واللغات ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) تذكرة الحفاظ ( $^{7}$  ( $^{7}$  –  $^{77}$  ) ومرآة الجنان ( $^{7}$  ( $^{7}$  –  $^{77}$  ) وانظر الجزء الأول من طبقات الشافعية ، والبداية والنهاية ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) وانظر أيضاً توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس . وغير ذلك .

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ٤٤٩ - ٥٠٥) وتاريخ البخاري الكبير (٨/ ٨١) والصغير (٢/ ٤٣) والمجروحين لابن حبان ( ٦١/٣) وتاريخ بغداد
(١٣/ ٣٣٣) ووفيات الأعيان (٥/ ١٤٠ - ٤٢٣) وتذكرة الحفاظ ( ١/ ١٦٨) ومرآة الجنان ( ١/ ٣٠٩) والبداية والنهاية ( ١٠ / ١٠٧) وشذرات الذهب (١/ ٢٢٩) وانظر تهذيب التهذيب (١/ ٤٤٩ - ٤٥٤) وسير أعلام النبلاء (٣/ ٣١٤) وميزان الاعتدال (٤/ ٢٦٥) والعبر (١/ ٣١٤) وغير ذلك .

<sup>^ –</sup> انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ( رقم الترجمة ٩٧٦) والصغير ( ١/ ٣٢٢، ٣٢٢) والجرح والتعديل (رقم الترجمة ١٣١١) ومشاهير علماء الأمصار (ترجمة رقم ٥٨٨) الحلية لأبي نعيم (٩٧٦) والإكمال لابن ماكولا (١٣١/٤) وتاريخ بغداد (٨٠/١٤ – ٤٢) ووفيات الأعيان (٢٨٨/٢ – ٩٠) وسير أعلام النبلاء (٨٩/٦ – ٩٦) وتاريخ الإسلام (٥/٥٤) وتذكرة الحفاظ (١٧٥/١) وتهذيب الكمال (٢٣/٩) وطبقات خليفة (٢٦٨) وثقات ابن حبان (٣/ ٥٥) وصفة الصفوة (٨٣/٢) والميزان (٤٤/١) وشذرات الذهب (١٩٤١) والتهذيب (٢٥٨/٢).

انظر ترجمته في طبقات خليفة (١٦٨) والتاريخ الكبير للبخاري (٢/٤ - ٩٣) والصغير (١٥٤/٢) وتاريخ الطبري (٥٨/٨) والجرح والتعديل (١٥٥ - ١٢٠)
٢٢٢/ - ٢٢٥) وحلية الأولياء (٢/٦ - ٣٥٦) ومشاهير علماء الأمصار (١٦٩ - ١٧٠) وتاريخ بغداد (١٥١/ - ١٧٤) ووفيات الأعيان (٣٩١ - ٣٨٦/٣)
وتذكرة الحفاظ (٢٠٣/١ - ٢٠٧) وطبقات المفسرين (١٨٦/١ - ١٩١) وسير أعلام النبلاء (٢٩/٧) وشذرات الذهب (٢٥٠/١ - ٢٥١)

١٠ - سورة الكوثر: الآية ٢.

لحديث: ((كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم ))(١) أخرجه البزّار والحاكم وابن عدي ، فجعلوه قرينة على أن الأمر في في الآية للندب . وعلى التقدير ين فالتضحية عبادة سواء كانت سنة أو واجبة ، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند نحره الضحية : ﴿ إِنَّ صلاتي ونسكي ﴾ (٢) والنسك : العبادة ، وثبت في الأحاديث فضل إراقة دم الضحية كما هو معروف (٣) وجعل تعالى من عبادة العباد له إراقة دماء الهدي وجعله تقوى بنص قوله : ﴿ لن ينال الله

' – قال الإمام أحمد في مسنده (ج1 ص٣١٧) : ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم : : (( أمرت بركعتي الضحي ، ولم تؤمروا بها ، وأمرت بالأضحى ولم تكتب )) .

وأخرجه أيضاً من طريق أسود بن عامر ثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به .

وأخرجه أيضاً من هذه الطريق لكن لفظه : ((كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها )) . ومن طريق شريك أخرجه ابن عدي في الكامل (ج٢ص ٤٣٣) :

ورواه أيضاً من طريق وكيع عن إسرائيل به إلا أن لفظه : (( أمرت بركعتي الضحى وبالوتر ولم يكتب )) ومن طريق وكيع أخرجه أيضاً البزار كما في كشف الأستار (رقم ٢٤٣٤) .

= قلت : وهذا الحديث ضعيف الإسناد لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي وقد أشار صاحب نصب الراية (ج٢ص١١) إلى أن الحاكم أخرجه من هذه الطريق ولم أقف عليه في مظانه وللحديث طريق آخر :

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده : قال : حدثنا شجاع بن الوليد عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( ثلاث هن عليَّ فرائض وهن لكم تطوع : الوتر وانحر وصلاة الضحى )) .

وأخرجه البزاركما في كشف الأستار (رقم ٣٣٣) من طريق شجاع بن الوليد به إلا أن جعل بدلاً من صلاة الضحى ركعتي الفجر.

قال البزار : لا نعلم رواه ابن عباس ولا رواه عن عكرمة إلا جابر وأبو جناب روى عنه الثوري ولم يكن بالقوي واسمه يحيى بن أبي حية.

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (ج١ ص٠٥٠) إلا أنه قال : (( الوتر و ركعتا الفجر وركعتا الضحى )) وفي سنده وضاح بن يحيي ومندل .

وأخرجه الدار قطني (ج٢ص٢٦) من طريق شجاع أيضاً ولفظه لفظ البزار .

وأخرجه الحاكم (ج١ص٠٠٣) من طريق شجاع به .

قال الذهبي : وهو غريب منكر ويحي ضعفه النسائي والدار قطني

قلت : وهذا الإسناد ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية قال فيه الحافظ في التقريب : ضعفوه لكثرة تدليسه .

وورد الحديث من رواية أنس:

قال الدار قطني رحمه الله (ج٢ص٢١): حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي قال: وجدت في كتاب جدي وحدثني به أبي عن جدي ثنا بقية ثنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ((أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي )). أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (ج١ص٠٥٠). قال بعد أن أخرجه: فيه عبد الله بن محرر قال ابن حبان: كان يكذب.

- سورة الأنعام: الآية ١٦٢،

" – قال الحاكم رحمه الله تعالى (ج٤ص٢٢) .

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا النضر بن إسماعيل البجلي ثنا أبو حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين )) قال عمران: قلت: يارسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة قال: (( لا بل للمسلمين عامة )).

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج٥ ص٢٣٨- ٢٣٩، ج٩ ص٢٨٣) من طريق النضر بن إسماعيل به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك .

وقال البيهقي : ليس بقوي .

قلت : فعلى هذا فالحديث ضعيف جداً .

وجاء من حديث أبي سعيد الخدري .

لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ﴾ (١) وسماه نسكاً في فدية الحج حيث قال : ﴿ فمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه ﴾ إلى قوله ﴿ أو نسك ﴾ (١) فجعله عبادة وعوضاً عن الصيام والإطعام وكلها عبادات .

وقال في المُحْصَر : ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ ( $^{0}$ ) وجعل إراقة الدم شرطاً في حج القِران ، ونحر رسول الله عليه وعلى آله وسلم مائة بدنة في حجته تقرباً إلى الله  $^{(4)}$  وعبادةً له ، وجعل تعالى البُدن من شعائر الله ﴾ ( $^{0}$ ) والأدلة واسعة في كون إراقة دماء الأنعام قربة وعبادة .

فإذا عرفت هذا الأصل فالأصل الثاني:

هو أن العبادة لا يجوز أن تكون إلا لله وحده لا شريك له بنص قوله : ﴿ وقضى ربك ألاَّ تعبدوا إلاَّ إياه ﴾ (١) ونص : ﴿ وما أمروا إلاَّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (٧) وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ، وبه بَعَث أعداد رسله الأولين والآخرين فكل نبي يقول لأمته : ﴿ اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ (٨) .

قال الحاكم : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا داود بن عبد الحميد ثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة (عليها الصلاة والسلام) فذكره نحوه .

وأشار إليه البيهقي في سننه (ج٩ ص٣٨٣) .

قال الذهبي : عطية واه .

ونقل الحافظ في التلخيص (ج٤ص٣٤)عن ابن أبي حاتم أنه نقل في العلل عن أبيه أنه قال في هذا الحديث (منكر ).

وجاء من حديث على :

قال البيهقي رحمه الله تعالى (ج٩ ص٢٨٣) :

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن زيد ثنا عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم قال لفاطمة : (( يافاطمة قومي فاشهدي أضحيتك أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما أنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفاً حتى توضع في ميزانك )) فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : يارسول الله أهذه لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير أو لآل محمد والناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( بل هي لآل محمد والناس عامة )) .

قال الحافظ في التلخيص ورواه الحاكم والبيهقي من حديث علي وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك .

قلت : فالحديث ضعيف جداً ولم أعثر عليه في مستدرك الحاكم من حديث علي والله المستعان .

' - سورة الحج : الآية ٣٧.

٢ - سورة البقرة : الآية ١٩٦ .

أنظر صحيح مسلم (ج٢ص٨٦- ٨٩٦) وسنن أبي داود (ج٢ص٥٥٥ – ٤٦٤) وسنن ابن ماجه (ج٢ ص٢١٠١-١٠٢٧) (رقم ٣٠٧٤) وأخرجه النسائي ( بركم ٢٧١١) مختصراً جداً . وأخرج البيهقي (ج٥ص٢٣٨) موضع الشاهد منه وزاد : (... وكانت معه مائة بدنة ...) .

° – سورة الحج : الأية ٣٦.

 $^{7}$  – سورة الإسراء : الآية  $^{7}$  .

 $^{\vee}$  – سورة البينة : الآية ه .

^ – انظر سورة الأعراف .

<sup>&</sup>quot; – من آية (١٩٦) البقرة . وأما قوله وجعل إراقة الدم شرطاً في حج القِران فلقوله تعالى : ﴿ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾ .

<sup>ً -</sup> يشير إلى حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : ( ... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فتحر ماغبر ....

وإذا تقرر هذان الأصلان عرفت أنه يتخرج منهما قياس قطعي من الشكل الأول بأن يقال: إراقة دماء الأنعام عبادة ، وكل عبادة لا تكون إلا لله ، فينتج: إراقة دماء الأنعام لا يكون إلا لله .

أما دليل المقدمة الأولى فهو الأصل الأول ، ودليل الثانية الأصل الثاني ، والاستدلال بهذين الأصلين على تحريم ما ذكره السائل من الذبائح وغيرهما أوضح من الاستدلال بعموم الآية ، وهما مقرران بما أفاده عمومها ، وحينئذ (١) تعلم أن كل دم يراق لغير الله فهو عبادة وكل عبادة لغير الله محرمة وبه يعرف أن الحق ما ذهب إليه الشافعي في تحريم كل مذبوح أهل به لغير الله فإن قلت : ذبائح الجزارين مما أهل لغير الله ومما ليس بعبادة ؟ .

قلت: بل هو عبادة لأنه يكتسب للحلال وطلب الحلال فريضة وبهذا يتم الجواب بتحريم كل ماذكره السائل من الأمثلة وغيرها كالذي يذبح في العمارات ويراق دمه على الجدران (٢) ومن ذلك الذبح للرضى السوق كما تفعله القبائل في أسواقها (٣) وغير ذلك ، وأما قول النيسابوري كما نقله عنه السائل من أن الذابح لغير الله مرتد وذبيحته ذبيحة ذبيحة مرتد فإنه غير صحيح ، لأن الذابح لغير الله فاعل محرم وفاعل المحرم لا يصير بفعله مرتداً يباح دمه ويسبى أهله وأولاده وأمواله ، غايته أنه كشارب الخمر : فاسق آثم (٤) .

نعم لو أنه خص بهذا الذابح على القبور —كما مثله السائل بالذبح لابن علوان —كان كلامه قريباً ، فإن الذابح لابن علوان مثلاً لا يكون إلا عن اعتقاد أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع ويشفي المرضى ويذهب عن الأبدان العليلة الأدواء ، وهذا بعينه هو الذي كان عليه عُبَّاد الأوثان وأتباع الشيطان فإنهم كانوا ينحرون لها ويهتفون بأسمائها ويدعونها ويخافونها ويرجونها ويطوفون بها وينادونها بمثل (على الله

وعليك ) كما يفعله الآن عُبّاد القبور والقباب والمشاهد التي يجب هدمها (٥) ويجعلونهم لله أنداداً وقد بسطنا هذا وطولناه في رسالتنا المسماة بر/تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ) (١) .

ا في المخطوطة هكذا كتبت (وح) وهذا اختصار .

مذا يُفعل من أجل أن لا تسكن الجن في هذه البيوت التي يذبحون عليها هذه الذبائح هكذا يعتقدون وهذا يفعل كثيراً في القرى .

<sup>&</sup>quot; – هكذا في المخطوطة ( الذبح للرضي في السوق ) ولعل الصواب : ( الذبح للرضي في السوق ) . وهذا العمل يسمي بالهَجَر .

<sup>\* –</sup> انظر اعتدال الإمام الصنعاني في حكمه رحمه الله تعالى وفي هذا ردّ على الذين يتهمون أهل السنة بالتشديد والتطرف وأنهم يكفرون المسلمين (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ﴾ .

<sup>&</sup>quot; – وما أكثر هذه القباب التي فتنت كثيراً من المسلمين وتعلق بها أصحاب القلوب المريضة فدُعِيَ أصحاب هذه القباب من دون الله وذبح لهم وطيف حول قبورهم وهذا على مسمع من أهل العلم وعلى مسمع من ولاة الأمر ولكن ليس هنالك مبالاة بعقيدة المسلمين فهمهم الوحيد هو بقاء الكرسي والجاه بل في بعض الدول قد تشارك الدول في تنظيم حركة السير إلى عند القبر الذي يزار ويطاف حوله وترسل الأطباء وسيارات الإسعاف وغير ذلك كما يفعل عند قبر البدوي بمصر وهذا مما يساعد على انتشار الشرك نسال الله السلامة فبدلاً من أن تغير هذا المنكر تساعد على انتشاره وساعد على هذا الفتاوي الزائغة التي تصدر من بعض علماء السوء كما أفتى محمد علي مرعي صاحب الحديدة بجواز الذبح على القبور وذلك في قرية المرامحة غرب بيت الفقيه وأنا أذكر هنا أبرز القباب التي فتنت المسلمين والتي نهيب بالدولة أن تعمل على هدمها :

١ –قبة ابن علوان .

٧ – قبة الهتار .

٣– قبة أبي طير .

٤ - قبة الهادي .

٥ قبة الطيار

وأما من قال : إنه إذا ذكر الله الذابح حلّت ذبيحته على أي قصد كان ، فإنه غير صحيح لما سمعته من الأدلة على التحريم ، والتسمية لا تحل محرماً سيما مع أن الجمهور لا يوجبون التسمية إنما هي مندوبة عندهم .

هذا ، وأما تقدم (به ) في البقرة وتأخره فيما عداها  $(\dots)^{(7)}$  للاهتمام  $(\dots)^{(9)}$  والمعنى واحد . انتهى الجواب .

والله الهادي إلى الصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

في آخر المخطوطة : بلغ بحمد الله مقابلته .

٦ - قبة الحوباني .

بل والقباب التي في زبيد والمداوعة وبيت الفقيه والقطيع وغير ذلك من القباب التي تعلق العوام بها بسبب فتاوى علماء السوء فصار العوام يطوفون حولها وينذرون لها ويجعلون لها حفلاً سنوياً يقع في هذا الحفل منكرات كثيرة فالله المستعان .

<sup>&#</sup>x27; - انظر ص ٤٧ فما بعدها .

ما بين القوسين كلام لم أستطع قراءته ولعله هكذا : وتأخره فيما عداها فذلك للاهتمام والتعين . والله أعلم .

وبهذا ينتهي تعليقنا على هذه المسألة المتعلقة بالذبح على القبور وغيرها .

<sup>&</sup>quot; - انظر الهامش السابق.

# الفهرس

| الصفحة   | لموضوع                             |
|----------|------------------------------------|
|          |                                    |
| ي        | مقدمة العلامة مقبل بن هادي الوادع  |
| <b>*</b> | رجمة مختصرة للإمام الصنعاني        |
| 1.       | مسألة في الذبائج على القيور وغيرها |